

# اللك للدالدالد الدالد ا

كانت طبيعة حَفْصَة البشرية تتغلّب عليها في بعض الأحيان ، وتنسَى أنها تخاطب رسول الله على ، ولذلك فقد كانت تحتد أحيانا ، وتعارض كلام رسول الله على المسول الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله على

فَذَات يوم ذكر الرسولُ عَلَيْ أصحابه الذين بايعوه تحت الشجرة فقال عنهم :

- لا يدخلُ النارَ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ أصحابِ الشجرةِ أحدٌ من الذينَ بايعُوا تحتَها ..

وفي اندفاع قالت حفصة :

- بلِّي يا رسولَ الله ! ألم يقل (تعالَى):

﴿ وإِنْ مِنْكُمْ إِلا وارِدُها كانَ على رَبُّكَ حَتْمًا مَقْضيًا ﴾ .

[مريم : ٧١]

فتعجُّبَ النبيُ عَلِي من مراجعتها له وردها عليه وقالَ عَلِيهِ : \_قد قالَ عَلِيهِ وقالَ عَلِيهِ : \_قد قالَ الله (عز وجل ) :

﴿ ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِينَ اتَّقَوا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴾ .

[مريم : ٧٧]



التكالدا لدالا العما الانكالة الدالا الدالا

علَى أَنَّ ذلكَ كلُّهُ لمْ يكن يضايقُ النبيُّ عَلَيْ للدرجة التي يفكِّرُ فيها في عتاب حفصة ، بلَّ كان يفسح صدره عَنْ آخره ، إكرامًا لأبيهًا وتقديرًا لمواقفه العظيمة في الإسلام ، إلَى أَنْ حدث ما جعل رسول الله عَيْكُ يَضيقُ بحفصةً وتصرُّفاتها ، ويفكِّرُ في تطليقها بشكل جدِّيٌّ . فقدْ تمكنت الغيْرَةُ منْ قلبها ، واتفقتْ مع عائشةَ على سائر زوجات النبي ، كما راحت تشكو من ضيق المعيشة وتطلبُ النفقة والتوسعة من رسول الله على ، ولم يتحمَّل الرسولُ عَلِي ذلك فطلق حفصة ، فجلست المحمَّل الرسول عَلِي ذلك فطلق حفصة ، فجلست في بيتها تبكي بحرقة حتى كادت تهلك من البكاء. وعلم عمر بنُ الخطاب أنَّ الرسولَ عَلِيَّ طلَّقَ ابْنَتُهُ فأخذ يبكى في ألم ويقول :

\_ما يعبأ الله بعمر وابنته بعدها .

فازداد بكاؤها ، فعلم أبوها أنَّ الخبر صحيح فقال في تأثَّر :

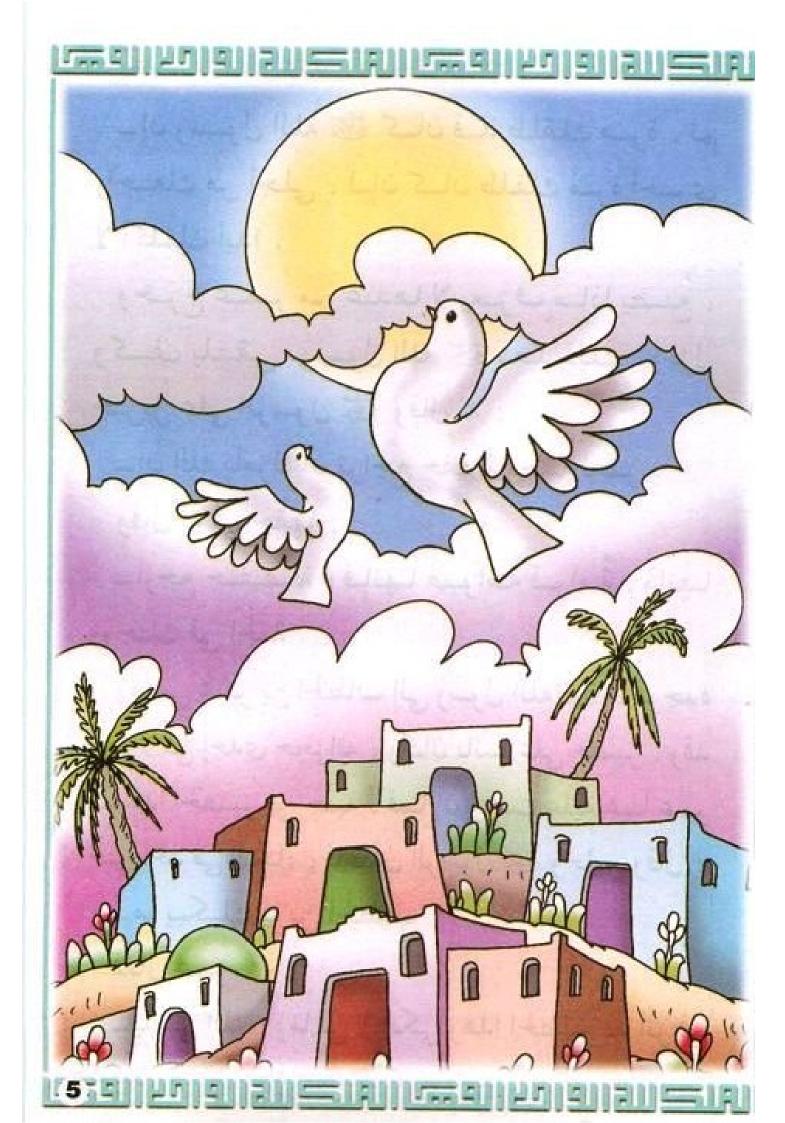

### الكالدالوالكالمكا الالكالدالوالكالمك

-إِنَّ رسولَ الله عَلِيَّ كَانَ قَد طلقَكِ مرةً ، ثمَّ راجعَكِ مرةً ، ثمَّ راجعَكِ مرَّةً أُخرى راجعَكِ مرَّةً أُخرى لا أكلمُك أبداً .

وخرج عسر من عندها لا يعرف ماذا يصنع ، وكيف يلتقى برسول الله على بعد ذلك ، ونزل جبريل على الرسول على وقال له :

-إِنَّ الله يأمركَ أَنْ تراجع حفصة رحمة لعمر . وقال له في حقها :

-أُرْجِعُ حفصة ، فإنها صوّامة قوّامة ، وإنها زوجتك في الجنة .

ومضى عمر بن الخطاب إلى رسول الله على ، فوجده معتزلاً في إحدى حجراته ، وكان نائمًا على حصير ، وقد أثر هذا الحصير في جنبه ، فما إن وقعت عليه عينًا عمر حتى أخذ في البكاء ، فأعتدل الرسول على وجلس وقال : ما يبكيك يا بن الخطاب ؟

فقال عمر :

- يا نبيَّ الله ، وما لي لا أبكي وهذا الحصيرُ قد التُّر في

# جنبك ، وهذه خزانتك لا أرى فيها من الطعام إلا القليل ، وذلك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار ، وأنت رسول الله على وصفوته ، وهذه خزانتك !

\_يا بْنَ الخطاب ، ألا ترضَى أنْ تكونَ لنا الآخرةُ ولهُم الدنيا ؟ ووجد عمر بن الخطاب الظروف مناسبةً لكى يتحدث مع الرسول على فيما جاء من أجله فقال له :



-يا رسول الله ، ما يشق عليك من شأن النساء ، فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل ، وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك . فقد أمره فأعلمه الرسول على أنه لم يطلق نساءه ، فقد أمره جبريل بمراجعة حفصة إكراما لوالدها ، وهنا تهلل وجه عمر وقال :

- أَفَأَنْزِلُ وَأَخْبِرُ النَّاسَ أَنْكَ لَمْ تَطلِّقْ نَسَاءَكَ ؟ فقالَ ﷺ :

\_نعم إن شئت .

ودخل أبو بكر على رسول الله على فراى به ما رأى فسأله :

ما يغضبُكَ يا رسولَ الله ؟

فقال عَلِينَهُ:

- هنَّ حولى كما ترى يسألننى النفقة . فقام أبو بكر إلى ابنته ، وقام عمر بن الخطاب إلى حفصة ، وقالا في غضب :

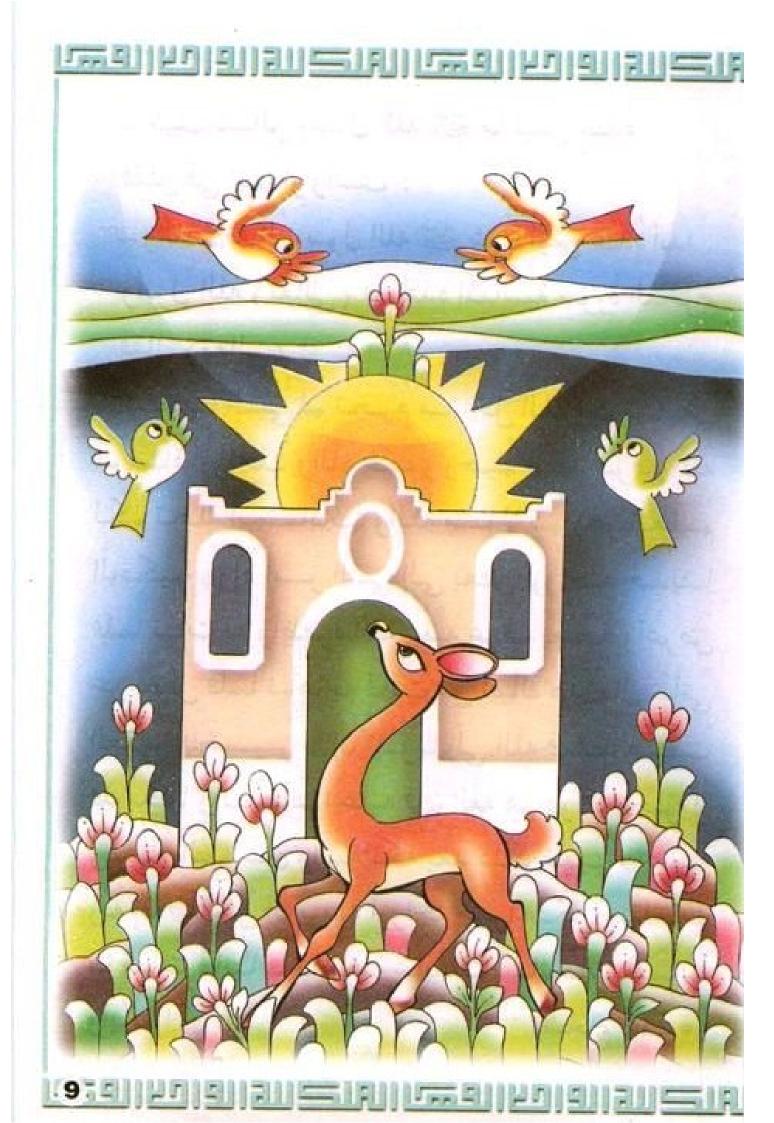

حيف تسألن رسول الله ﷺ ما ليس عنده ؟
فقلْن في اعتذار وأسف :

- والله النسألُ رُسولَ الله عَلَيْ شيئًا ليسَ عندهُ أبدًا . وأنزلَ اللهُ (تعالَى) في هذه المناسبة سورة التحريم فقال (تعالَى) :

﴿ يِأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرُّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مُرْضاةً أَزُواجِكَ واللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ \* قَدْ فُرضَ اللهُ لكُمْ تَحلَّةَ أَيْمَانكُمْ وَاللَّهُ مَولاكُمْ وَهُوَ الْعَليمُ الْحَكِيمُ \* وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْواجِه حَديثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وأَعْرَضَ عَنْ بَعْض فَلَمَّا نبَّأَهَا بِهِ قَالِتْ مَنْ أَنْبَأَكُ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي العليمُ الْخَبِيرُ \* إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمًا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُو مَوْلاهُ وَجَبْرِيلُ وصَالِحُ الْمُؤْمنينَ وَالْمَلائكَةُ بَعْد ذَلكَ ظَهِيرٌ \* عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدَلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلَمَات مُؤْمنات قَانتات تَائبات عَابدات سَائحات ثَيبات وأبكارا ﴾ . [التحريم: ١ - ٥]

وما إن سمعت نساء النبي على هذه الآية ، حتى ندمت كلُّ واحدة على إغْضابِها لرسول الله على ، واستغفرت لذنبها ، خاصة عائشة وحفصة رضى الله عنهما ، فقد كانتا هما السبب المباشر في ما حدت لرسول الله عنه قال : ففي الحديث الشريف عن ابن عباس رضى الله عنه قال : مكثت سنة أريد أنْ أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع هيبة له ، حتى خرج حاجًا فخرجت معة ، فلمًا رجعت وكنًا ببعض الطريق ، قلت له :



## للتكيية الواتع المسال المتكيية الواتع المس

- يا أمير المؤمنين ، من اللتان تظاهر تا على النبي على النبي على من أزواجه ؟ من أزواجه ؟ فقال عُمَو :

\_عجبًا لك يا بن عباس ، هما عائشة وحفصة ! ووعت نساءُ النبيُّ عَلِيَّ الدرس ، ووعتُهُ حفصَةُ جيداً ، وعلمت أن طاعة زوجها وإرضاءه من أهم الله واجباتها نحو روجها ، وأنَّ الله (تعالَى) فرضَ على المسلمين جميعا طاعة الله ورسوله ، ولذلك فقد حرصت حفصة رضي الله عنها على إرضاء زوجها عَلِينَ ، وانتصرت حفصة على طبيعتها البشرية ، فتخلَّت عن الْغَيْرة والاعتراض على رسول الله عَلَي ، وأصبحت نعم الزوجة ، تسعى لإرضاء زوجها مهما كانت التضحيات ، حتى رضى عنها الرسول عَيْكُ ، ومات وهو عنها راض.

ولعلَّ فيما حدث بين النبي عَلِي وبين زوجاته من الغيرة والعظة ما يفيد المرأة المسلمة في حياتها الزوجية ، فلا تخلُو الحياة الزوجية من بعض المشاكل ، ولو كانت

البيوتُ تخلُو من هذه المشاكل ، لكانَ بيتُ النبيُّ عَلَيْهُ أوْلى هذه البيوت بذلكَ على الإطلاق ، ولذلكَ فإنَّ مراجعة النفس والصبر والحكمة أهمُّ ما نستعينُ به في الخروج من هذه المشاكل الطارئة. وبعدُ وفاة الرسول ﷺ ، قامت حفصةُ رضي اللهُ عنها بأعظم عمل في تاريخ الإسلام ، حيثُ وقع اختيارُ الخليفة أبى بكر الصديق عليها لكي يحفظ لديها النسخة المكتوبة

## التكالدامانحيانيكالالواماك

منَ القرآن الكريم ، وفي هذا دليلٌ على ثقته بها وتقديره لكانتها ، كما أنه يشير إلى اهتمامها بالقرآن وحفظه ، وكانَ السببُ الذي دعًا أبا بكر لجمع القرآن الكريم في كتاب واحد خوفُهُ علَى القرآن من الضياع أو النسيان ، وكان عمر بن الخطاب هو الذي أشار عليه بذلك . فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أيام النبي عَلَيْهُ يحفظون القرآن في صدورهم ، فلما تُوفِّي الرسولُ عَيْكُ ، خشى عمر بن الخطاب على القرآن من الضياع ، وخاصة بعد أنْ مات عدد كبيرٌ منْ حَفَظَة القرآن ، فأشار على خليفة المسلمين أبي بكر بجمع القرآن في كتاب واحد ، واستجاب أبو بكر فجمع عددا من الصحابة وكلفهم بكتابة القرآن وجمعه ، فقاموا بالمهمة على أكمل وجه . وبحثُ أبو بكر عن إنسان أمين يمكنُ أنْ يأتمنهُ على كتاب الله ، فلم يجد غير حفصة رضى الله عنها ، فأودع لديها المصحف ، وبقى المصحف لديها في مأمن ، حتى جاء زمن عثمان بن عفان فأخذ هذه النسخة ، ونسخ منها نُسخًا أخرى ووزعها على الأقطار الإسلامية المختلفة ،

حتى يَجْمَعُ الناسَ على قراءتها ، وكانَ رأْيًا حكيمًا ، حفظ الله به الوَحدة بين المسلمين .

ولا شكَّ أنَّ المسلمين مدينونَ بالفضْلِ في جمع القرآنِ وحفْظه لعظماء الصحابة ، ومن بينهم حفصة رضى الله عنها التي حفظت المصحف .

وبقيت حفصة رضى الله عنها زمنًا طويلاً ، وفي هذا الزمن اجتاحت الإسلام الفتن ، بسبب جهل كثير من الناس وحرصهم على الدنيا ، وعندئذ اعتزلت حفصة الناس و تفرغت في منزلها للعبادة ، ورفضت أن تنحاز

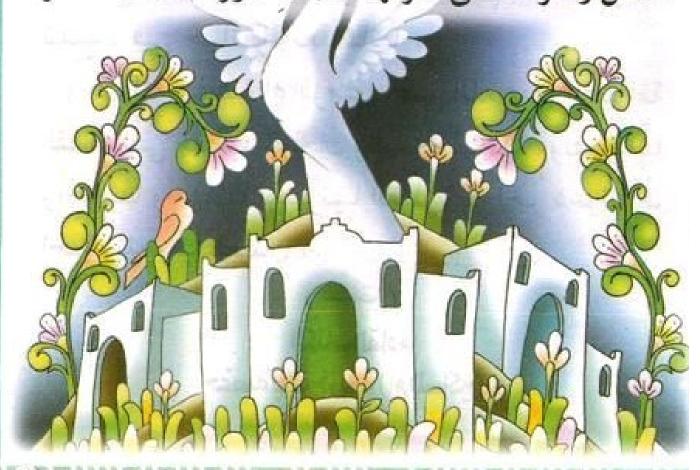

الالك للوالوالك المستا الالك للوالوالك الوس

لِفئة على حساب أُخْرَى ، ولذلكَ فقد ْ ظلت ْ بعيدةً عَن الفتنة بقلبها وبنفسها .

وعاشت حفصة رضى الله عنها صوامة قوامة إلى أن لقيت ربها راضية في العام السابع والأربعين للهجرة . وقد خلد التاريخ ذكرها وصنيعها العظيم ، حيث حفظت أول نسخة مكتوبة من المصحف الشريف ، وكانت حريصة على هذه الوديعة الغالية .

\* وهكذا كانت حفصة رضى الله عنها مَثالاً للمؤمنة الصادقة والزوجة الصالحة ، فعلينا أن نقتدى بها وننتفع بسيرتها العطرة وأن نتعلم منها دروسا تفيدنا في حياتنا وبعد مماتنا .

رحم الله حفصة أم المؤمنين رضى الله عنها الصوامة القوامة التى حفظت المصحف ونفعنا بسيرتها ، ونفع بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا بسيرتها العطرة ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ...

(تمت)

الكتابالقادم حفصة بنت خزيمة (أم المساكين)

> وقم الإيناع : ٢٠٠١/٣٦٤٢ الترقيم الدولى : ٤ ـ ٧٩ ـ ٢٦٦ ـ ٩٧٧